

قصة ودعاء

شهرية تصدر عن مؤسسة الأمام علي(ع) المركز الرئيس - قم المقدسة

> مبيراللحرير ضياء الجواهري مبير الادارد ضياء الزهاوي

تصميم و إخراج حسين الزهاوي 120020022 ه

#### انتشارات

ياس الزهراء (سلام الله عليها) 41751-379

#### F-mail info@almamail.com

#### العنوان

الجمهورية الإسلامية في ايران قم المقدسة عد.ب: ٢٧١٨٥/٣٢٧ مالف: ٢٧٤٣٩٩٦ - ٢٥١ ٩٠٠٠ فاكس: ٢٧٤٣٩٩٩ - ٢٥١ ٩٠٠٠

#### تطلب مجلة مجتبى من

الجمهورية الإسلامية الإبرانية تم المضمة- مؤسسة الامام علي \_العرفز الرئيسي عربي: ٢٧١٨٥/١٣٧٧

> العواقي النيف الأشرف \_ شارع الرسول(س) فرب عدرسة النضال الموزع الرئيسي الماج معدد همين حمدي

الجمهورية اللبنانية بيروت ص.ب: to/fal

الكويث مكتبة أهل النفر \_ شارع أحد طابل مسجد الإمام الحسيز[ع] المحيد راضي حبيب

الجمهورية العربية السورية دار الجواديز[ع] مقابل الموزة الزينبية

> البحرين مكتبة الرسول الأعظم(ص) الهاتف: ١٩٥١/١١/١٧ ١٩٧١

> > طريقة الإشتراك

من خارج ابران على صديق مجنيي تحويل القيمة بموجب حوالة مصرفية أو شيك بمبلغ(٢٥ دولار) على بالك ملي ابران شعبة قم كد(٢٧٠) رقم الحساب(٢٠٠١٢) مؤسسة ال البيت. وداخل الجمهورية الإسلامية بحوالة مصرفية بمبلغ ١٠٠٠تومان تحول على بانك ملي ابران شعبة خيابان شهداي قم كد(٢٧٠٨) رقم الحساب(٢٧٨٥) طبياء الجواهري، و تسخة من الحوالة الى عنوان ادارة المجلة ص. ٢٧٨٥/٧٢٧ مع ذكر العنوان الريدي الكامل للمشترك.

قال إمامنا زين العابدين عليه السلام: اُدخلت على ابن زياد ـ لعنه الله ـ وهو يتغدى ورأس أبي بين يديه فقلت:

اللهمُ لا تمتني حتى تريني رأس ابن زياد وأنا أتغدى فلم تمض الأيام حتى أرسل المختار بن أبي عبيد الثقفي برأس ابن زياد ، فأدخل إلى الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يتغدى فقال: (الحمد الله الذي استجاب دعائي).







## قال وسول الله صالى الله عليه والده الحسيج مأي والا مع حسيها

هذا شهر محرم الحرام ، سلام الله عليكم أصدقاءنا في كل مكان، وعظَم اللّه أجورنا وأجوركم بمصابنا جميعاً بسيدنا ومولانا الإمام الحسين وأهل بيته الميامين وأصحابه المخلصين وما نال منهم الظالمون الخارجون عن دين اللّه عصبة الإثم ونفثة الشيطان.

لقد كانت نهضة الحسين عليه السلام مرحلة أساسية من مراحل الإسلام المحمدي أمدته بالحياة فأورقت بها أغصانه ما أينعت فيها أشجاره بعد تلك الردة الجاهلية الأموية التي احرقت الأخضر والأزهر من الإسلام الإلهي الأصيل، فسلام عليك يا أبا عبدالله إذ جعلت من روحك الزكية ودمك الطاهر ودماء أحبابك وأبنائك قرباناً لحياة الإسلام ففزت بدنياً ذكرك فيها أطيب الذكر وأعبق الذكر وأخرة انت فيها سيد شباب أهل الجنة ورضوان من الله سبحانه أكبر فهنيئاً لك يا سيدي هذا الشوط من الحياة الذي قطعته بهذه العاقبة السعيدة والفوز العظيم .

وقد جمعنا لكم أصدقاءنا الأعزاء في هذا العدد من هنا وهناك ما تسعدون به وتنتفعون منه وتعيشون معه أطيب الأوقات.

وإلى لقاء آخر معكم نستودعكم اللّه تعالى ونتمنى لكم أن تعيشوا سعداء في دنياكم وأخراكم.

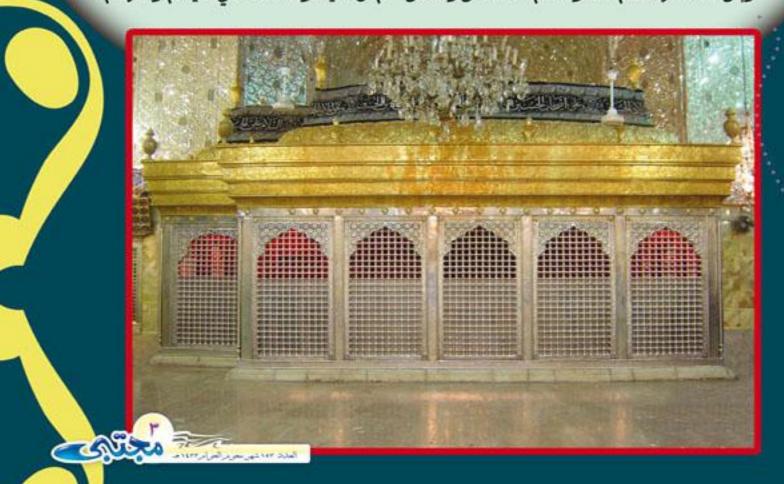



قال النبي صلَّى الله عليه وآله لعمَّار بن ياسر:

(يا عمار ستكون من بعدي هنات، حتى يختلف السيف فيما بينهم، فإذا رأيت ذلك فالزم هذا الأصلع الجالس على يميني فإنه لا يدعوك إلى ردى ولا يصدّك عن هدى.

يا عمار إذا سلك الناس وادياً وسلك عليٌ وادياً فاسلك وادي علي، يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله.



متیداری و استان این استان

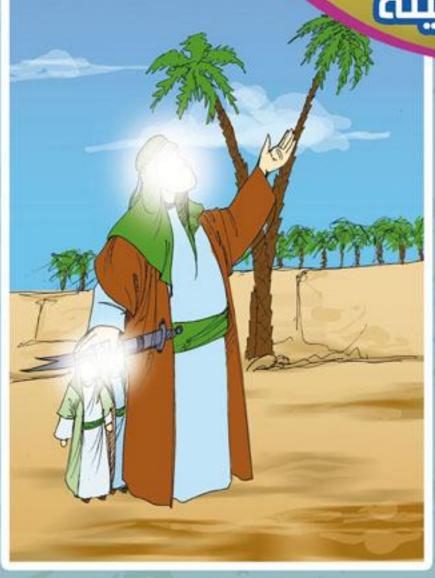

قال أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى قصار كلماته: (اللهمّ إني استعديك على قريش، فإنهم أضمروا لرسولك صلّى اللّه عليه وآله ضروباً من الشرّ والغدر ، فعجزوا عنه وحُلتُ بينهم وبينها ، فكانت الوجبةُ بي والدائرة عليَّ، اللهم احفظ حسناً وحسيناً ولا تُمكِّن فجرة قريش منهما ما دمت حيّاً، فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد).



# 

لقد واجه امير المؤمنين عليه السلام مصاعب جمنة حينما تولى الحكم بعد حوالي جيلين ونصف ممن حكم قبله من السياسات المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وأله كما في التمييز بين الناس في العطاء ، فكان أن قسم المجتمع إلى طبقات عديدة يتمايزون عن غيرهم بالسعة والضيق والرفاه والحراجة، فلما أراد أن يعيد الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وأله قام الناكثون وقسموا المسلمين إلى قسمين وجرت الحروب والدماء إلى ان انتهت حرب الجمل. مع العلم أن لا أساس في القياس بين حكم الخلفاء وحكم معاوية وبني أمية ، فحكم الخلفاء وان شابه الهوى والعداء المبني على الحسد لآل البيت الطاهرين عليهم السلام والمخالفة لسنن النبي صلى الله عليه وآله في الوصاية لهم وبهم ، لكنه حكم روعيت فيه سنن الإسلام وأحكامه في الغالب.

أما حكم معاوية وبني أمية فقد أعاد يه سنن الجاهلية في البعد عن الإسلام وعدم التقيد بعدوده وأحكامه والأمر لا يحتاج إلى شواهد وبينات، وعلى هذا الأساس تم توريث الحكم ليزيد بعد معاوية وإلا من يكن يزيد في العير أو النفير ليكون حاكما على المسلمين بيده دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا كانت

الضريبة على أولياء الله تعالى في الوقوف أمام هذا المد الجاهلي كبيرة وعظيمة وإلا لراحت جهود رسول الله صلى الله عليه وآله وجهود وجهاد أمير المؤمنين عليه السلام سدى أمام الردة الجاهلية الأموية.

فحاكم لا يؤمن بالإسلام ولا يحكم بالإسلام ولا يقيم طقوس الإسلام إلا الظاهرية منها كإقامة الصلاة وما شاكل ماذا ينتظر منه المسلمون، فرسول الله صلى الله عليه وأله يقول: رالولد للفراش وللعاهر الحجر، ومعاوية يقول في زياد اللقيط هو ابن أبي سفيان وهو أخوه على ملأ من الناس ويعقد المجالس العامة للإشادة بأن زياد بن أبيه هو أخوه وعلى هذا الأساس تمت النسبة بينهما حتى قال الشاعر الأموي مخاطبا معاوية وهو من بني أمية:

#### أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زان

ثم حاكم يسن اللعن على أمير المؤمنين عليه السلام فيلعن على المنابر سبعين عاما ينشأ عليها الصغير ودين علي عليها الصغير ودين علي عليه السلام هو دين ابن عمه الصادق الأمين ، أليس هو باب مدينة علمه، أليس هو المؤمن







ويوم قالت له أم سلمة أم المؤمنين حينما سن اللعن على أمير المؤمنين عليه السلام إنكم حينما تلعنون عليا تلعنون الله ورسوله صلى الله عليه وآله فلم يكترث لقولها ولم يهتم لكلامها ، فكيف تكون الموازين الجاهلية إن لم تكن هي هذه. لذلك كانت وظيفة الحسين صلوات الله وسلامه عليه جسيمة وعظيمة في أن يقف أمام هذا المد الجاهلي الأموي الأهوج، هذا والناس خلال هذا المد قد مالوا إلى شهوات أنفسهم وأحبّوا الدنيا ومالوا إليها ، فالغناء والضرب على الدفوف واقتناء القيان العازفات وتوظيف المغنين والصرف عليهم من بيوت أموال المسلمين وشرب الشراب ... الخ ، فنسوا الله تعالى فانساهم أنفسهم فتمكن معاوية وشياطينه من تخديرهم، وسن لهم من سنن الجاهلية مبدأ الجبر في أعمالهم ، فليس لهم فعل وليس لهم اختيار ، فأفعالهم هي أفعال الله ولا يمكن لإنسان أن يعترض على فعل الله والخليفة هو ظل الله في الأرض ولا يجوز لأحد مخالفته أو الخروج عن أمره ، فمن خرج عن إمام المسلمين ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن هذه النظرية العقيمة التي لو ثبتت

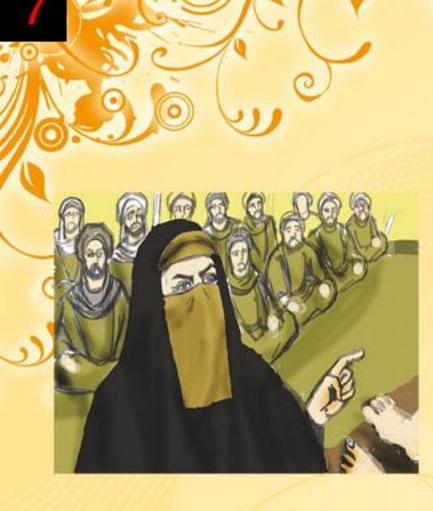

لهدم بها الإسلام، فلا ثواب ولا عقاب ولا حساب ولا معاد ولا نبوة فأمر معاوية أن يكون يزيد خليفة له ولما اعترضت عليه عائشة وابن عمر قال لهما: إن أمر يزيد قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة في أمرهم وإني أحذركم من شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة وهكذا جرت الأمور.

لهذا لم يكن أمام الإمام الحسين عليه السلام وهو الباقي الوحيد من أهل آية التطهير وهو أحب أهل الأرض لأهل السماء إلا أن يعلن ثورته ونهضته المباركة المضمخة بدمائه الزكية ودماء الطاهرين من أهل بيته وأصحابه لتعيد الناس إلى الإسلام ولتهز ضمائرهم وتوقظهم من سباتهم صيحاته في كربلاء: (والله إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما).



# The Meeting The Course

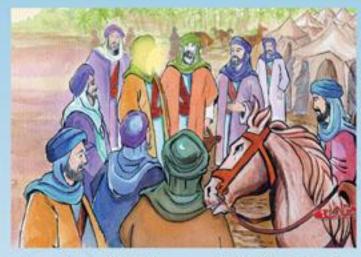

حينما خطب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أصحابه خطابه المعروف إذ قال، (إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها... ألا ترون أن الحق لا بعمل به، وأن الباطل لا يُتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما). تكلم زهير بن القين ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، قد سمعنا هداك الله با بن رسول الله مقالتك، والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين وأن فراقها في نصرك ومواساتك، لأثرنا الخروج معك على الإقامة فيها).

هذا وان زهير بن القين كان ذا ميول عثمانية ، ولكنه وازن موقف الحسين عليه السلام وهو بقية الرسول صلى الله عليه وآله ووارثه الحقيقي وموقفه الرباني وبين الموقف الأموي المعادي له فصار إلى جبهة الحسين عليه السلام مستميناً في نصرته.

وللنظر إلى المحاورة التي جرت بينه وبين عزرة بن قيس أحد أعوان عمر بن سعد . قال زهير، يا عزرة، إني لك من الناصحين، أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية. قال عزرة، يا زهير ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا

قال عزره، يا زهير ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت، إنما كنت عثمانيا ، فاجابه زهير قائلاً، أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم، أما والله ما كتبت إليه كتابا قط، ولا أرسلت إليه رسولا قط، ولا وعدته نصرتي قط، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيته ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانه منه، وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزيكم ، فرأيت أن أنصره، وأن أكون في حزيه، وأن أجعل نفسي دون نفسه، حفظ ملا ضيعتم من حق الله وحق رسوله عليه السلام.

إن هذا الموقف الواعي الذي اتخذه زهير هو نتيجة لرجاحة تفكيره وميزانه الحق الذي مال به إلى موقف الحسين عليه السلام، فلم يهتم زهير للآلاف المؤلفة التي جمعها الحزب الأموي لحرب الحسين عليه السلام، إنما كان جل اهتمامه لنصرة الحق وقائد الأمة الرياني الذي يمثل جده النبي صلى الله عليه واله ورسالته الخالدة، فالدنيا في نظره زائلة لا محالة فليكن خروجه منها باشرف غاية لدفاعه عن الحق ودين الله العظيم.

وقبل زحف حزب الشيطان على معسكر الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم نهض زهير مرة أخرى وألقى في جموع أهل الكوفة خطاباً قال فيه، (يا



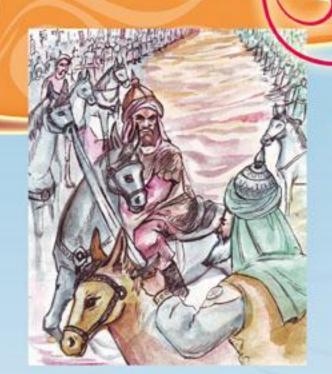

أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله نذار، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم ونحن حتى الآن إخوة وعلى دين واحد وملة واحدة، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل ، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا أمة وأنتم أمة، إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبية محمد صلى الله عليه وأله ، لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية عبيدالله بن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا بسوء سلطانهما ليسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه هانئ بن عروة وأشباهه.

وهذا تجد زهير رضوان الله تعالى عليه خائفا عليهم وليس خائفا منهم، فهو قد تيقن الحق الذي يقف عنده وتيقن من المصير الأسود الذي ينتظر أعداءه ، ولذا فقد تحرر البطل زهير نهائيا من الخوف ولهذا يصف واليهم الأرعن بالطاغية ، فهو ليس عنده أكثر من دمية قد استحوذ عليها الشيطان فانساه ذكر الله العظيم.

ولم يكن عند جيش عمر بن سعد من جواب يجيبونه

به أكثر من السباب والشتائم والتهديد بالقتل له ولأصحابه والثناء على الطاغية.

وقد توجه اليهم مرة أخرى ليهز ضمائرهم الهيتة بما ليس فيه شك ولا ريب إذ قال لهم،

عباد الله، إن ولد فاطمة بنت سول الله صلى الله عليه وآله أحق بالود والنصر من ابن سمية فإن لم تنصروهم فاعيذكم بالله أن تقتلوهم.

وكانت المقارنة حقا كفيلة بزعزعة العماد الذي يعتمدونه في موقفهم المخزي، فاين ابن سيدة نساء العالمين ومن أذهب الله عنها الرجس من ابن سمية البغي صاحبة الراية في الجاهلية، ولكن الذين استحوذ عليهم الشيطان أصبحوا عمي البصيرة فلا يعرفون حقاً الفرق بين الأبيض الناصع والأسود المظلم.

ولذا أجابه الشمر عليه اللعنة قائلاً، (اسكت أسكت الله نامتك، لقد أبرمتنا بكثرة كلامك).

فقال له زهير با بن البوّال على عقبيه ما إياك أخاطب إنما أنت بهيمة، والله ما أظنّك تحُكم من كتاب الله أيتين فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم.

فقال الشمر، إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة.

فقال زهير، أفبالموت تخوفني، فوالله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم، ثم أقبل على الناس رافعا صوته، عباد الله لا يغرنكم من دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وأله قوماً أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته عليهم السلام وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم.



# ابن عباس وعمرو بن العاص





جاء في الإستيعاب انه دخل عبدالله بن عباس على عمرو بن العاص في مرضه فسلم عليه وقال له: كيف اصبحت يا أبا عبدالله؟

قال: اصبحت وقد اصلحت من دنياي قليلا وافسدت من ديني كثيرا، فلو كان الذي اصلحت هو الذي الله الذي اصلحت هو الذي افسدت، والذي افسدت هو الذي اصلحت لفزت، فصرت كالمختوق بين السماء والأرض لا أرقى بيدين ولا أهبط برجلين، فعظنى بعظة انتفع بها يا بن أخى.

فقال له ابن عباس: هيهات يا أبا عبدالله. فقال عمرو: اتقنطني من رحمة ربي، اللهم إن بن عباس يقنطني من رحمتك فخذ منى حتى ترضى.

فقال ابنَ عباس: هيهات يا أبا عبدالله، أخذت جديدا وتعطي حَلقا.

#### السيد الحميري ورجلان يتنازعان



تلاحى رجلان من بني دارم في المفاضلة بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله من يكون أفضل الناس ورضيا بحكم أول رجل يطلع عليهما، فطلع عليهما السيد الحميري، فقاما إليه وهما لا يعرفانه . فقال له أحدهم: لقد تنازعنا من هو أفضل بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله: فقال له ما تقول أنت؟ قال: أنا أقول إن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الأفضل، فقطع السيد كلامه وقال: وأي شيء يقول هذا ابن الزانية؟! فضحك من حضر ووجم الرجل ولم يتكلم بشيء.

#### السيد الحميري ورجل مخالف

سافر السيد الحميري يوماً في سفينة إلى الأهواز ، فرآه رجل وهو يمدح أمير المؤمنين عليه السلام ويفضُله على غيره. بينما ذلك الرجل عكسه يبغض أمير المؤمنين عليه السلام ، فاتفقا على المباهلة في أن يهلك الله منهما المُبطل، فلما كان الليل قام ذلك الرجل ليبول ، فوقف على ركن السفينة فجاء فوقف على ركن السفينة فجاء السيد الحميري من خلفه ودفعه إلى فوالله الرجل، فقال السيد: دعوه البحر ففرق، فصاح الملاحون غرق والله الرجل، فقال السيد؛ دعوه فإنها عقوبته من الله لأنه باهلني في بغض على عليه السلام.



# السيد الحميري والعتكي



كان السيد الحميري شاعر أهل البيت عليهم السلام جالسا عند الأمير عقبة بن سلم وقد أمر له بجائزة سنية، قدخل عليهما أبو الخلال العتكي شيخ عشيرة عتك، فقال للأمير عقبة؛ لا تفعل فإنه يسبأ الصحابة إنما أعطيته ذلك على العشرة والمودة القديمة وما يجب علي من حقه وجواره مع ما هو عليه من موالاة قوم يلزمنا حقهم ورعايتهم، فقال العتكي مرة إن كان صادقا فليمدح الخليفتين حتى نعرف براءته مما ينسب إليه من الرفض. فقال عقبة؛ قد سمعك قإن شاء فعل فقال السيد الحميري؛

إذا أنا لم احفظ وصاة محمد

ولا عهده يوم الغدير المؤكدا

فإني كمن يشري الضلالة بالهدى

تنصر من بعد الهدى أو تهودا

ومالى وتيما وعديا وإنما

أولو نعمتي في الله من آل أحمدا

وإن امرءا يلحي على صدق ودهم

احقُّ واولى فيهم أن يفتدا

#### بين السيد الحميري وسوار القاضي

جاء السيد الحميري شاهدا في قضية عند سوار القاضي، فقال له: الست اسماعيل بن محمد الذي يعرف بالسيد؟ قال: نعم. قال: كيف أقدمت على الشهادة عندي وأنا اعرف عداوتك للسلف؟ فقال السيد: قد أعاذني الله من



عداوة أولياء الله وإنما هو شيء لزمني، فقال له سوار: قم يا رافضي، فوالله ما شهدت بحق فقال السيد بحقه:

أبوك ابن سارق عنز النبي

وأنت ابن بنت أبي جحدر

ونحن على زعمك الرافضون

لأهل الضلالة والمنكر فراح سوار إلى المنصور الدوانيقي ليشتكي على السيد الحميري ، لكن السيد الحميري سبقه إليه ونظم قصيدة يقول فيها:

يا أمين الله يا منصور ان سوّار بن عبدالله نعثلي جملي جده سارق عنر والذي كان ينادي يا هنات أخرج إلينا فاكفنيه لا كفاه الله سنّ فينا سننا كا فهجوناه ومن يُهجى

يا خير الولاة من شرّ القضاة لكم غير مواتي فجرة من فجرات من وراء الحجرات إننا أهل هنات شرّ الطارقات نت مواريث الطغاة يصب بالفاقرات

فضحك المنصور وقال لسوار: قد عزلتك عن الحكم على السيد الحميري.





# क्तिल्लिक्तिक्तिक्तिक्तिक्ति क्षितिक्तिक्तिक्तिक्तिक्ति

عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال:

كنت عند الإمام زين العابدين عليه السلام،
فجاءه رجل من اصحابه ، فقال له الإمام عليه
السلام: كيف حالك وما هو خبرك؟ فقال: يا بن
رسول الله إني أصبحت وعليّ أربعمائة دينار دين
لا أتمكن من قضاؤها ، ولي عيال ثقال ليس
عندي ما يعولهم.

فبكى الإمام زين العابدين بكاءً شديدا، فاستغربت من بكائه فقلت له، ما يبكيك يا بن رسول الله؟ فقال، هل يُعدُ البكاء إلا للمصائب والمحن الكبار؟!

قالوا: نعم.

فقال: فأية محنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن من حّلة فلا يمكنه سدّها.



فقال بعض المنافقين؛ عجبا لهؤلاء يدعون مرة أن السماء والأرض وكل شيء يطيعهم والله لا يرد لهم طلبا ثم يعترفون بالعجز عن اصلاح حال بعض إخوانهم!!!

فعرف الرجل السائل بقول هؤلاء المنافقين ، فأخبر الإمام عليه السلام بما يقولون وقال له، وكان ذلك أعظم علي من محنتي.

فقال الإمام عليه السلام؛ قد أذن الله في فرجك، يا فلانة إحملي إليه سحوري وفطوري ، فحملت له قرصين، وقال الإمام له: خذهما فليس عندنا غيرهما، فأخذهما الرجل ودخل السوق لا يدري ما يصنع بهما، ويتفكر في نقل دينه وسوء حال عياله والشيطان يوسوس له





فيقول: وما تصنع بهذين القرصين مع ما عليك من الدين وكثرة العيال؟

وبينما هو كذلك إذ مر بسماك قد بقيت عنده سمكة بانرة بانت ريحتها، فقال للسماك: هل لك أن تعطيني سمكتك هذه البائرة باحدى قرصي هاتين.

فوافق السمّاك وأعطاه السمكة وأخذ قرصه. ثم مرّ برجل يبيع الملح فقال له، هل لك أن تعطينى شيئا من الملح بقرصى هذا ، فوافق .



فجاء الرجل بالسمكة والملح إلى بيته ليصلح السمكة، فلما شق بطنها وجد فيها لؤلوتين فاخرتين فحمد الله تعالى على فرجه له، وبينما هو

مسرور بالفرج إذ طرقت بابه ، فقام إلى الطارق وإذا بهما صاحب السمكة وصاحب الملح قائلين؛ لقد جهدنا أن ناكل من قرصك هذا فلم نتمكن وقد رددنا عليك خبزك وأحللنا لك ما أخذته متا، فأخذ القرصين ، وبينما هو كذلك وإذا ببابه تطرق ثانية ، فقام وإذا به رسول الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يقول؛ أن الله قد أتاك بالفرج فاردد علينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا، ثم باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم وسدد دينه وتحسنت أحواله.

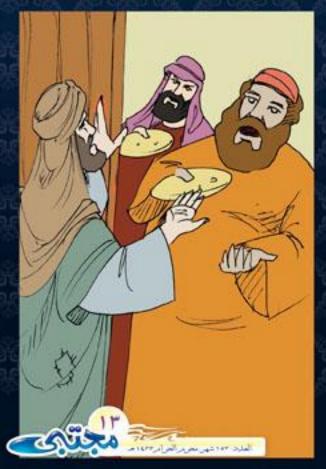

# ् अधिका प्रिविष्ठि

حينما وصلت عقائل النبوة ومخدرات الوحي مسبيات من كربراء إلى الشام وأدخلن إلى مجلس يزيد عليه اللعنة والحبال نربط أعناقهن من الواحدة إلى الأخرى، فهو مشهد بحد ذائه يعلن عن نفسه: كيف انقلب الإساام راساً على عقب في يد الأمويين الكفرة الجفاة، فقال الإمام زين العابدين عليه السالم: يا يزيد ما نرى لو رانا رسول الله صلى الطاغية برفع الحبال من أعناقهم.



وهنا قام أحد الجالسين من هذا المجلس اللعين فقال ليزيد: يا أمير ليس عندي خادمة في البيت وأريد هذه الجاربة، وأشار إلى فاطمة بنت الإمام الحسين عليه السلام ، فانبرت له عقيلة بني هاشم الحوراء زينب سلام الله عليها: مه ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك. فقال الطاغية: بلى لو شنت ذلك لفعلت، فقال الطاغية: بلى لو شنت ذلك لفعلت، فقال الطاغية: بلى لو شنت ذلك لفعلت، فقالت له: كلا إلا أن تحرج عن ديننا، ولدين بغير ملننا.

فغضب الخليفة الجاهل بأحكام الإسلام

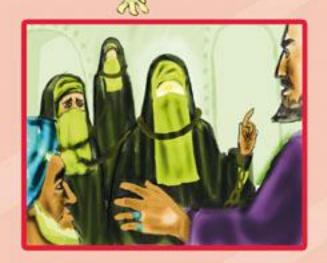

ولجا إلى عصبية الملك والسلطان فقال : إياي نستقبلين إنما خرج عن الدين أبوك واخوك.

فقالت الحوراء عليها السلام: بدين الله ودين جدي وابي واخي اهذيت أنت وأبوك وجدك. فقال اللعين: كنبت يا عدوة الله.

ولا أدري ما هو الكذب الذي ادعاه هذا اللعين في كلام الحوراء عليها السلام . أليس بدين جدها محمد صلى الله عليه واله اهذى الناس ومنهم هو وأبوه وجده إن كانوا مسلمين، وأليس هذا الدين قد قام بسيف وجهاد أبيها أمير المؤمنين عليه السلام وبيانه وثولاه بعده سبطا نبي الله صلى الله عليه واله سيدا شباب أهل الجنة ، فأين الكذب الذي أدعاه الطاغية؟!

فاجابنه الحوراء عليها السلام المظلومة المقهورة: أنت أمير مسلط نشنم ظاماً ونقهر بسلطانك.

وما سكت الطاغية عاد الشامي في طلبه ثانية فقال له يزيد: وهب الله لك حنفاً قاضياً.



# نماذج من محن الأنبياء عليهم السلام

#### صبر نبي اللَّه نوح عليه السلام

قال ابن عباس:

كان نبي الله نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله تعالى فيضربونه ثم يلفونه في لبد ويلقى في بيته يرون إنه قد مات، ثم يعود ويخرج إلى قومه ويدعوهم إلى الله تعالى. ولما أيس منهم جاءه رجل كبير السن يتوكأ على عصاه ومعه ابنه فقال الرجل لإبنه: يا بني أنظر إلى هذا الشيخ واعرفه ولا يَغرَك، فقال له ابنه: يا أبت أعطني عصاك، فأخذها وضرب بها نوحاً عليه السلام فشج بها رأسه وسال الدم على وجهه، فقال: يا رب ترى ما يفعل بي عبادك فإن يكن لك فيهم حاجة فاهدهم والأ فصبرني إلى أن تحكم عليهم، فأوحى الله تعالى له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قدد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك، قال: يا رب وما الفلك؟ كانوا يفعلون، واصنع الفلك، قال: يا رب وما الفلك؟ قال: بيت من خشب يجري على وجه الماء أنجي به أهل طاعتي، واغرق أهل معصيتي، قال: يا رب وأين الماء؟ قال: إنا على كل شيء قدير.

قال يا رب وأين الخشب؟ قال: اغرس الخشب، فغرس خشب الساج عشرين سنة وكف عن دعائهم وكفوا عن ضربه لكنهم كانوا يستهزئون به، فلما كبر الشجر أمره ربه، فقطع خشبه وعمل منه السفينة وفار التنور فارسلت السماء أمطارها كأفواه القرب وارتفع الماء وصارت أمواجه كالجبال وانتقم الله به من الكافرين بعد صبر منه طال مئات السنين.



#### نار إبراهيم عليه السلام

وأما نبى اللَّه إبراهيم عليه السلام فإنه لما كسّــر الأصنام لم يروا في قتله ونصرة آلهتهم ابلغ من إحِراقه ، فأخذوه وحبسوه في بيت، ثم بنو حائطا طول جداره ستون ذراعا إلى سفح **جبل عال ونادى منادي ملكهم أن احتطبوا** لإحراق ابراهيم ، ومن تخلف عن الاحتطاب أحرقــه الملك، فلم يتخلف منهم أحد، وأخذوا يجمعون الحطب أربعون يوما ، ليلا ونهارا، حتى ارتفع الحطب علسي ذلك الحائط وبلغ رؤوس الجبال، ثم أشـعلوا فيه النار، فارتفع لهيبها لدرجة أن احترقت الطيور المارة بها، ثم بنوا بنيانا شامخا ووضعوا فيه منجنيقا ووضعوا إبراهيم عليه السلام مكتوفا فيه، فلم يتكلم إبراهيم عليه السلام إلا قوله: (حسبي اللَّه ونعم الوكيل)، وكان عمره يومئذِ سـت وعشرون سنة ، فجاءه جبرئيل عليه السلام وقــال : يا ابراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، فقال جبريل: سل ربّك، فقال: (حسبي من سؤالي علمه بحالي)، ثم قذفوه في النار، فقال الله تعالى للنار: (يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيما. فحمله جبرائيل وجلس به على الأرض التي تحولـت إلى أرض خضراء يجري فيها العيون العذبة، فما أحرقت النار غير كتافــه ونجاه اللَّه تعالى ثم أهلك النمرود وقومه.



#### ليلة عاشوراء



من اشد الليالي التي حفت بالمكاره والمحن وأعقبت الشر والظلم وأذنت بالخطر على أهل بيت الرسالة هي ليلة عاشوراء.

ففي هذه اللبلة علم الجميع من الرجال والنساء واهل البيت عليهم السلام والأصحاب انها آخر لبلة يمضونها في حياتهم ، فهي لبلة وداع لفراق الأحية عناوين الحجد من ضراعمة بني هاشم وسط العطش الذي أمضهم خاصة الأطفال الذين علا صراخهم والنساء الثواني آخذ البكاء منهن كل ماخذ، فالواحدة منهن تنظر في عين ولدها وهي تعلم أنه بعد ساعات سيفارقها إلى الأبد.

> لكن الأصحاب الذين رُزقوا اليقين في الإيمان يعلمون أن هذه الساعات القليلة هي اخر لحظات يعيشونما ليعبوا بما إلى جنان الله الوارفة ورحمته الواسعة فلم تذكر عنمم المقاتل التي روت ماساة الطف انعم كانوا خاتفين او مكروبين بل بالعكس تماماً إذ يعتبرون موقفهم هذا مما منً الله تعالى به عليهم أن سوف برزقهم الشهادة في قضية إلهية مقدسة لنصرة دينه.

ففي تلك الليلة أقبل برير سيد القرّاء في الكوفة على عبدالرحمن الأنصابي يتمازل معه، فقال عبدالرحمن، ما هذه ساعة باطل، فقال برير، والله ما أحببت الباطل كملاً ولا شاباً ولكنيّ مستبشر بما نحن لاقون، والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا مؤلاء باسيافهم ولوددت أنهم مالوا علينا الساعة!!!

فعزاها الحسين عليه السلام وصيرها وقال لما ، يا أختاه، تعني بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا بيقون ، فيكت وبكي معما النسوة .





يا دمر أقر لك من خليل كم لك في الإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتبل والدهر لا يقتع بالبديل وانما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيل فلما سمعت منه الحوراء عليها السلام ذلك قامت إليه وقالت واثكلاه ليت اطوت أعدمني الحياة اليوم مانت أمي فاطمة وأبي على وأخى الحمين، يا خليفة الماضين.



ثم خرج الحسين عليه السلام في جوف الليل خارج الخيام يتفقد القلاع والعقبات وارض الميدان فتبعه نافع بن ملال الجملي فساله الحسين عليه السلام عن سبب خروجه؟ فقال يا بن رسول الله افزعني خروجات إلى جمة معسكر مذا الطاعي ، فقال الحسين عليه السلام ، إني خرجت اتفقد القلاع والروابي مخافة أن تكون مكمناً لمجوم الخيل يوم تحملون ويحملون، ثم قال لنافع الا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل فتنجو بنفسك؟

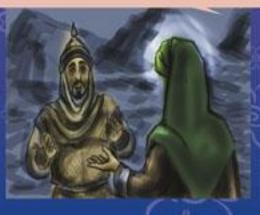





فخرجن النساء اليمم ببكاء وعويل وقان، ايما الطبيون حاموا عن ينات رسول الله صلى الله عنيه واله وحرائر امير اطؤمنين عليه السلام، فضح القوم بالبكاء.

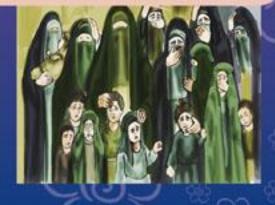



# الفرج بعد الشدة

# and and and and

الدنيا هذه حالها لا تستقيم على حال فبينما ترى الإنسان فيها مهموما مكروبا تراه بعد حين مسرورا مأنوسا والعكس صحيح . قال الشاعر:

إنما الدنيا هبات وعوار مسترذه

شدة بعد رخاء ورخاء بعد شده

وقد قضى الله تعالى ذلك في كتابه الكريم حيث يقول: (فإنّ مع العسر يسرا إنّ مع العسر يسرا). وهنا لك قصص معبرة ودروس شاهدة على هذا المعنى ومنها:

أمر الحجاج الثقفي بإحضار رجل من السجن، فلما حضر أمر بضرب عنقه، فقال: أيها الأمير أخرني إلى غد، فقال الحجاج: وأي فرج لك في تأخير يوم واحد، ثم أمر برده إلى السجن، فرجع إلى السجن وهو يقول:

عسى فرجُ يأتي به الله إنه

له كل يوم في خليفته أمرً فسمعه الحجاج فقال: والله ما أخذه إلا من كتاب الله حيث يقول: (كل يوم هو في شأن) ، فأعاده وأمر بإطلاقه.

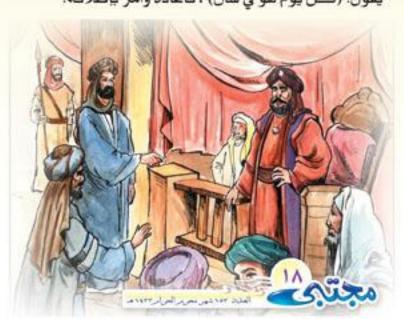

# **എന്നു**എന്നുക സ്ക്രൂൻസ്ക

قال اسحاق بن إبراهيم الموصلي وكان مديرا للسجن: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا وهو يقول لي: أطلق القاتل فارتعت لذلك\*\*\* ودعوت بالشموع ونظرت في أوراق المسجونين وإذا ورقة إنسان اذعي عليه بالقتل وأقرر به ، فأمرت بإحضاره، فلما رأيته وقد ارتاع خوفا على نفسه، فقلت له: إن صدقتني اطلقت سراحك فقال:

كنت في مجموعة من اصحابي نرتكب كل عظيمة، وفي
يوم جاءتنا عجوز بإمرأة فلما رأتنا صاحت وقالت: الله الله ،
ثم غشي عليها، فلما أفاقت قالت لي: أنشدك الله في أمري،
فإن هذه العجوز الملعونة غرتني وقالت: إن في هذه الدار
نساء صالحات، فأنا امرأة علوية من ذرية رسول الله صلى
الله عليه وآله وابنة الزهراء عليها السلام ويرجع نسبي إلى
الحسين عليه السلام فاحفظهم في، فقمت من بين أصحابي
دونها وناضلت عنها،

فاشتد على واحد من الجماعة وقال: لابد منها وهجم على





الله صلى الله عليه وآله يقول؛ أطلق منصور الجمّال من السجن وأحسن إليه.

# डिट्सीम् डिप्रीस्ट की

قال الشاعر:

هي أيام والغيير وأمر الله يُنتظر أنيياسان تسرى فرجا فأين الله والقدر أتياسان تسرى فرجا فأين الله والقدر قيل: إن الأمير ناصر الدولة الحمداني كان يشكو وجع القولنج في بطنه حتى أعيا الأطباء أمره ولم يجدوا له دواء يعافيه ، فتآمر عليه جماعة من بلاطه وأرصدوا له رجلا لقتله ، فأعطوه خنجرا للقضاء عليه، فلما كان في بعض دهاليز قصره وثب عليه ذلك الرجل وضربه بالخنجر في اسفل خاصرته ، فأصابت أمعاءه التي كان يشكو منها ، فخرج نتيجة ذلك ما بذلك المعي من الجراحة واستقام حاله وعوفي ، فرب ضارة نافعة.



وقاتلني فقتلته، وخلصت الجارية من يده فقالت لي: سترك الله كما سترتني، وسمع الجيران الصيحة ، فدخلوا علينا فوجدوا الرجل مقتولا والسكين بيدي، فأمسكوني وجاءوا بي إليك وهذه قصتي، فقال له اسحاق: قد وهبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، فقال: وحق اللذين وهبتني لهما لا أعود إلى معصية أبدا.

# டுவுடுவ

في أيام المعتمد العباسي قال بعض جلسانه: كنا بين يديه ليلة ، فخفق براسه وقال: لا تبرحوا حتى اغفى سويعة ، ثم أفاق فزعا ثم قال: اذهبوا إلى السجن وانتوني بمنصور الجمال ، فجاؤوا به فقال له: كم لك في السجن؟ قال: سنة ونصف، فقال له: ما هي مسألتك؟ قال: أنا جمال من أهل الموصل ضاق علي الكسب في بلدي، فأخذت جملي وتوجهت إلى بلد آخر لأعمل فيه فوجدت جماعة من الجند قد أحاطوا بقوم يقطعون الطريق وهم عشرة افراد، فدفع واحد منهم شيئا لبعض الجنود فأطلقوه وامسكوني عوضه واخذوا جملي، فناشدتهم الله فأبوا وجاؤوا بي إلى السجن مع القوم، فأطلق سراح بعضهم ومات بعضهم الأخر وبقيت أنا، فدفع له المعتمد خمسمائة دينار، وأجرى له ثلاثين دينارا في كل شهر، وعينه جمالا على جماله، ثم قال: أتدرون ما سبب فعلي هذا؟ قلنا : لا. قال: رأيت رسول



# من كرامات الإمام الحسين عيداسام

#### ക്ഷിപ്പുക്കുന്<del>ക</del>്ഷിച്ച

قال إمامنا زين العابدين عليه السلام: دخلت نظرة الأزدية على الحسين عليه السلام فقال لها: يا نظره ما الذي أبطأ بك علي؟ فقالت له: يا بن رسول الله شيء عرض لي في مفرق رأسي، كثر منه غمي وطال منه همي.

فقال عليه السلام: أدن مني، قدنت منه، قوضع إصبعه على أصل بياض الشعر قصار كالقار، فقال عليه السلام: ائتوها بمرآة، فأتيت بها فنظرت في الرآة فإذا البياض قد اسود، فسرت بذلك وسر الحسين عليه السلام بسرورها.





# **௸௵௷௶௸௸**

قال إمامنا الصادق عليه السلام:

اختصم رجلان في زمن الإمام الحسين عليه السلام في ا امرأة وولدها ، فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: هما لي، فمر بهما الإمام الحسين عليه السلام فقال لهما: بماذا تختلفان؟

فقال أحدهما: إن الإمرأة لي، وقال الآخر: إن الولد لي. فقال الإمام عليه السلام للمدعي الأول: أقعد، فقعد، وكان الغلام رضيعا.

فقال الإمام الحسين عليه السلام للمرأة: يا هذه اصدقي من قبل أن يهتك الله سترك.

فقالت: هذا زوجي والولد له، ولا أعرف هذا.

فقال الإمام عليه السلام للغلام الرضيع: يا غلام ما تقول هذه الرأة؟ انطق بإذن الله تعالى.

فقال الغلام: ما أنا لهذا ولا لهذا، وما أبي إلا راع لآل فلان، فأمر الإمام عليه السلام برجمها.

قال الإمام الصادق عليه السلام: فلم يسمع أحد نطق ذلك الغلام بعدها.

#### <del>മുപ്പു</del>റ്റി ക്രീട്ടുപ്പി രച്യുട്ടായുന്നു

روى ابن شهر آشوب : أنّ الإمام الحسين عليه السلام دعا الله تعالى فقال: اللهم إنا أهل بيت نبيك صلى الله عليه وآله وذريته وقرابته فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقنا إنك سميع قريب.

فسمعه محمد بن الأشعث فقال: وأي قرابة بينك وبين محمد صلى الله عليه وآله . فقرأ الإمام عليه السلام : (إنّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها



من بعض). ثم قال عليه السلام: اللهم أره في هذا اليوم دُلا عاجلا.

فخرج ابن الأشعث لقضاء حاجته فلسعته عقرب في ذكره فسقط وهو يستغيث يتقلب فوق نجاسته.

# അവ്യക്കരില

عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: جاء رجل من موالي الإمام الحسين عليه السلام يستشيره في إمرأة ليتزوّج بها، فقال لها عليه السلام، لا احب لك أن تتزوّج بها فإنها مشؤومة وكان يحبّها كما كان كثير المال. فلم يستمع إلى نصيحة الحسين عليه السلام وتزوّجها، فلم يلبث معها إلا يسيرا حتى أذهب الله ماله وركبه دين ومات والده واخوه الذي كان أحبّ الناس إليه، فجاء إلى الحسين عليه السلام فقال له: أما لقد أشرت الحسين عليه السلام فقال له: أما لقد أشرت عليك، ولو كنت أطعتني ما أصابك ما أصابك فخل سبيلها وعليك بفلانة تزوّجها، فما مضت فخل سبيلها وعليك بفلانة تزوّجها، فما مضت أحواله

وولد له ولدا ورأى من زوجته الجديدة ما فقد في تلك السنة .

## فك ذراع الرجل عن يد المرأة

عن إمامنا الصادق عليه السلام قال:

إن امرأة كانت تطوف، وخلفها رجل، فأخرجت ذراعها ، فبادر بيده فوضعها على ذراعها ، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف.

فاخذه الآمرون بالعروف إلى الأمير واجتمع الناس، فأرسل إلى الفقهاء فقالوا: تقطع يده فهو الذي جنى الجناية، فقال: ها هنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالوا: نعم. الحسين بن علي قدم الليلة من مكة. فلما أخبر الحسين عليه السلام بذلك استقبل القبلة ورفع يده فمكث طويلا يدعو ، ثم جاء إليهما حتى خلص يده من يدها، فقال الأمير: ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال الإمام عليه السلام: لا.



# عامات الله تعالى

قال تعالى شأنه: (ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سعة أبحر ما نفدت كلمات اللّه...)

من المعروف ان أبجدية الحروف العربية التي تتكون من ثمانية وعشرون حرفاً تتشكل من هذه الحروف مئات الآالاف من الكلمات حيث يصل الإنسان إلى القمة في رقيّه الإنساني حيث يشير إلى ما حوله بألفاظ مختصرة. وهنا سؤال يفرض نفسه: فهل أنّ أبجدية الوجود تشابه أبجدية اللغة؟

هذا سؤال سنجيب عنه بالتفصيل فيما يلي: إنّ أبجدية الوجود تنطلق من عناصر محدودة جداً هي حسب ما كشف عنها العلم حتى آلان ثلاثة هي: ١- البروتون

٢- الإلكترون ٣- والنيترون، وهي عناصر مادية تحمل شحنات كهربائية يتكون منها الكون كله ، السائل منه والجامد والغازي والإنسان والحيوان والنبات والجماد وكل المسخرات في هذا الكون ، إنه لأمر عجيب وغريب أن أن يتألف الكون كله من هذه العناصر التي هي أول مرتبة في الوجود.

مصمّم في الوجود تضيف إلى هذه العناصر شحنات متفاوتة يتألف منها هذا الكون كلَّه!! فالهيدروجين هذا الغاز الفعال المشتعل هو حجر الأساس في هذه الأبجدية، إذ أنه يتكون من بروتون واحد في المركز يدور حوله الكترون واحد، فإذا أضيف إليه بروتون آخر تشكل غاز جديد هو الهيليوم حيث يضاف إلى المركز نيترونان لا يؤثران في شحنة الذرة، ولكن يزيدان من وزنها، لكن هذا الغاز الجديد الهيليوم هو خامل ، بينما الهيدروجين غاز فعال مشتعل، فإذا أضفنا إليه بروتون ثالث صار الناتج معدناً جديداً وهكذا نرى أن هذه العناصر من غازات تطير إلى سوائل تركد إلى معادن هشة إلى معادن صلبة إلى سوائل حامضية وأخرى قلوية إلى سموم وتفاعلات مختلفة إلى اشعاعات كما في اليورانيوم كلها من تأثير إضافة البروتون أو أكثر أو أقل إلى الحجر الأساس وهو الهيدروجين.

قال تعالى: (يزيد في الخلق ما يشاء إن اللّه على كل شيء قدير).

وكما رأينا في أبجديات العناصر أو حروف الخلق الأولى والتي تزيد على مائة عنصر يبدأ



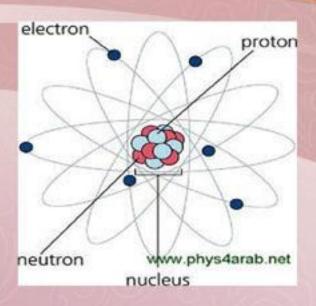

تشكيل كلمات الوجود بطريقة هي أعجب وأغرب من تشكيل حروف الخلق.

فالماء هذا السائل الحيوي الضروري للحياة فهو يكون من ثلاث ذرات اثنتان هيدروجين ، وفرة من الأوكسجين ، فالأول كما قلنا غاز فعال مشتعل، والأوكسجين غاز يساعد على الإشتعال ، ويعتبر غاز الأكسده الرئيس في البدن فهو غاز الحياة حيث تستخدم أجهزة البدن المتنوعة هذا الغاز في التفاعلات الخلوية، ومعلوم أن هذا الغاز موجود في الجو بكثرة بنسبة ٢١٪ فمن حدد هذه النسبة التي لو ارتفعت قليلاً لرأيت الحرائق في كل مكان، ولو قلت قليلاً لما أمكن الإنسان أن يشعل النار بكل ما أوتي من علم، فهنا موضع للتفكير والتدبر.

قال تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر).
وهنا نتساءل كيف اتحدت ذرتي الهيدروجين بذرة الأوكسجين وحصل الماء الذي هو أساسي للحياة ولكل شيء هي فيها . قال تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي). إذن هي الإرادة القاهرة الماهرة المطلقة التي خلقت كل شيء. وأما الجمل التي تتألف الكلمات منها فهي لا يحصيها إلا الله تعالى، فيكفي أن نعرف فصيلة واحدة من أشجار التين يتشكل منها ثمانمائة نوع!!! فكيف بباقي الفصائل وباقي الفواكه والثمار؟ بباقي الفصائل وباقي الفواكه والثمار؟ وإذا جئت إلى كلمة الله تعالى الراقية وهي

قال الله العظيم في كتابه الكريم: (ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدُه من بعده سبعةُ أبحرٍ ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيزُ حكيم).

الإنسان فإنه لا يتشابه فيه إثنان حتى

التوائم.

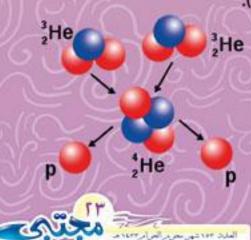

# مرابع الباسق

في ليلة عاشوراء أقبل أصحاب الحسين عليه السلام على الصلاة والدعاء والإستغفار وقراءة القرآن، وكان الحسين عليه السلام يقرأ القرآن، فلما وصل إلى الآية التالية؛ (ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عناب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب). فسمع الآية أحد الظالمين من جيش ابن سعد الذين كانوا يراقبون مخيم الإمام فنادى بأعلى صوته؛ (نحن ورب لكعبة الطيبون ميرنا منكم) فتعرف عليه برير بن خضر.

فقال له: يا فاسق انت يجعلك الله في الطيبين، وكان هذا الشخص سكيرا . فقال له ذلك الشخص: من أنت؟ قال: أنا برير بن خضير، وكان برير سيد القراء في الكوفة، فقال ذلك الشخص: إنا لله عز علي هلاكك، هلكت والله يا برير. فأجابه برير: يا أبا حرب هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام؟ فوالله إنا لنحن الطيبون وإنكم لأنتم الخبيثون. فقال ذلك الشخص: وأنا على ذلك من الشاهدين.

فقال له برير: ويحك أفلا تنفعك معرفتك بذلك.

فأجابه الظالم لنفسه القيم على الإثم: فمن ينادم يزيد بن عذره العنزي، ها هو ذا معى .

فقال له برير؛ قبح الله رايك على كل حال، أنت سفيه. ومن خلال هذه المحاورة تعرف أيها القارئ خواء هذا الجيش وضلالة ، فهم ليسوا إلا كالأنعام يسوقها الظالون بل هم اضل سبيلا.

# ക്കുന്നുക്കുന്നു ക്രാന്ത്രയായ ക്രാന്ത്രയായ

حينما التقى الحر الرياحي البعوث من قبل ابن زياد لقطع الطريق على الحسين عليه السلام وجرت المحاورة بينه وبين الإمام عليه السلام وعلم ثبات الإمام عليه السلام على موقفه رغم الإخفاقات التي سمع بها كقتل مسلم عليه السلام وهانئ رضي الله عنهما وشهادة الشهود الذين التقوه في الطريق من أن قلوب اهل الكوفة معه وسيوفهم عليه أراد الحر أن يأخذ الإمام وأنصاره إلى ابن زياد ، فواجه عزم الإمام عليه السلام الذي تلين له الجبال قائلًا: الموت أهون من ذلك، حينها صار الحر يماشي الحسين عليه السلام وانصاره بطريق لا يؤدي بهم إلى الكوفة ولا يعيدهم إلى للدينة، وهنا جاءت ثلة من المؤمنين الجاهدين عبرت طوق الإرهاب الأموي لتلحق بسيدها الإمام عليه السلام، فأراد الحر منعهم من الوصول إليه وأخذهم إلى ابن زياد ، فمنعه الحسين عليه السلام منعا شديدا قائلا للحر: لامنعتهم مما أمنع منه نفسي، إنما هؤلاء انصاري وأعواني، وقد كنت أعطيتني ألا تعرض لي بشيء.

فقال الحر: اجل، لكن هؤلاء لم يأتوا معك.

فقال الإمام عليه السلام: إنهم أصحابي وهم بمنزلة من جاء معي فإن تممت على ما كان بيني وبينك وإلا ناجزتك، فكف عنهم الحر.

وإذا قيل الأنصار فهؤلاء هم الأنصار، لقد شاهدوا بأمّ







أعينهم الجموع التي جمعها الطاغية بالكوفة، لتسرّح إلى حرب الحسين عليه السلام، وقد شاهدوا ما فعله الطاغية ابن زياد بقيس بن مسهر الصيداوي وعبدالله بن يقطر اللذان هما رسولا الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة حيث رمى بهما الطاغية من أعلى قصر الإمارة ثم ذبحا صبرا، ومع كل ذلك ورغم طوق الإرهاب فقد شقوا أمواج الإرهاب إلى أن وصلوا إلى سيدهم، ما حجم هذا الشوق الجارف التي يعمر في قلوبهم تجاه إمامهم؟ وهؤلاء هم نافع بن هلال الجملي، ومجمع بن عبدالله العائذي وآخرون.

## Sheet plant and a second and a ज्याविष्ट्य क्षित्रकृष्णि

روى أن الإمام الحسين عليه السلام خفق برأسه خفقة في قصر بني مقاتل المحطة الأخيرة قبل كربلاء ثم انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون،

والحمد لله رب العالمين وأعادها مرّتين ، فأقبل إليه ولده علي الأكبر سلام الله عليه فقال: يا أبه مم حمدت الله واسترجعت؟

فقال: یا بنی خفقت براسی خفقهٔ فعن لی فارس على فرس يقول: القوم يسيرون والنايا تسري إليهم، فعلمت أنها أنفسنا ثعيت إلينا.

فقال علي الأكبر عليه السلام: يا أبت لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟

قال الحسين عليه السلام: بلي والذي إليه مرجع العباد.

فقال علي الأكبر: يا أبت إذا لا نبالي نموت محقين، فقال الإمام عليه السلام: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده.

ولعل هذه المحاورة من الفرص النادرة التي نشهد فيها موقفا مؤثرا مثل هذا يتسابق فيه الأب والإبن للشهادة في سبيل إعلاء دين الله، يُطمئننُ الأب ابنه والإبن أباه وهما يعلمان علم اليقين المصير الذي سينتظرهما.





# البداية في سياسية أمير الؤمنين عليه السلام

#### كلمات، على حسين المباحي، رسوم، نوران

كان النجاشي شاعر اهل العراق في قبال شعراء اهل الشام، فكان منافعا عن حق امير الوَمَدَينَ عَلَيْهُ السلامُ في قَبَالَ الطِّلْقَاءِ وَآبِنَاءِ الطَّلْقَاءِ الذِّينَ لَعَنْهِم رسول الله صلى الله عليه وآله والذين انتزوا على مقام رسول اله صلى اله عليه وآله واغتصبوا الخلافة وحاربوا الإمام أمير الوَّمنين عليه السلام في صفين. وفي بوم من الأيام خرج النجاشي في اول يوم من شهر رمضان ، فمر بصديق له يعرف (أبي سفال الأسدي) وهو جالس في بيته ، فقال له: إلى أين تريد يا تجاشى؟

قَالَ: أريد الكناسة بالكوفة، فقال له أبو سَمَالَ: هل لك في رؤوس واليات قد وضعت في التنور في اول الليل، فأصبحت واستوت وتهرات؟



فقال النجاشي، ثم ماذا؟ قال؛ ثم أسقيك من شراب كالورس يطيب النفس ويجري في العرق ويهضم الطعام ويسهل الكلام فسولت للنجاشي نفسه فوافق ونزل عنده ، فتغديا ثم جاءه

وقا استبدا بهما الشراب آخر النهار علت أصواتهما، فاستغرب جار لهما من ذلك



فقال له النجاشي، ويحك في اول يوم من شهر رمضان؟

فقال أبوسمال وكان منافقاً، دعنا مما لا نعرف

فراح إلى أمير المؤمنين عليه السلام واخبره بقصتهما



فارسل امير للؤمنين عليه السلام قوما احاطوا بالثار، فأما أبوسمال فوئب إلى دور بني أسد فافلت منهم. أما النجاشي فالقي القبض عليه وجيء به إلى أمير المؤمنين عليه السلام.



ولما أصبح الصباح اقامه أمير المؤمنين في سراويل فضربه ثمانين حلدة ، حد الخمر وزاده عشرين

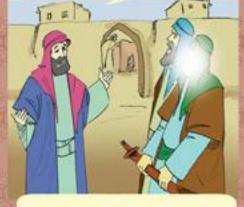

فقال النجاشي، يا امير الومنين اما الحد فقد عرفته ، فما هذه العلاوة يعني العشرين سوطا فقال له امير الومنين هذه لجراتك على ربك وإفطارك في شهر رمضان وكان هذا الجلد أمام الناس.







المراب ا

وبدلا من أن يستغفر النجاشي ربه ويتوب من فعلته الشنيعة أخذته العزة بالإنام نع توجه ليلا وراح إلى معاوية بالشام ، فلما دخل النجاشي وكان قد الان للناس إذنا عاما هوقف أمام معاوية وهو لا يعرفه ، فقال لحاجيه ، أدع النجاشي فقال النجاشي، ها الذا بين ينيك وكان صغير الجثة ، فقال لعاوية ، ها الذان الرجل باصغريه قليه ولسانه وليس بجسمه ،

ولما حدّ أمير الوّمنين عليه السلام النجاشي غضب لذلك من كان مع أمير الوّمنين من اليمانية وعلى راسهم طارق النهدي هجاء إلى أمير الوّمنين عليه السلام وقال، يا أمير الوّمنين ما كنا نرى إن أهل العربية والحماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل سواء في الجزاء، فلقد أوغرت صدورنا بفعلك باخينا النجاشي وحملتنا على الجادة التي كنا نرى أن من سلكها كان إلى النار (يقصد ترك أمير الوّمنين والالتحاق بمعاوية).

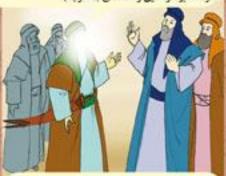

هشق على معاوية ذلك وغضب لكنه أمسك وقال يا عبداله ما اردنا بما قلناه ان نوردك مشرع طما ولا ان نصدرك عن مكر \*\*\* تم ادناه فاجلسه معه على سريرد ودعا له بيرود وهبات فصبها عليه تم أقبل إليه يحدثه حد قام



فقال أمير الومدين عليه السلام (إنها لكبيرة إلا علي الخاشعين) يا أخا بني نهد وهل هو إلا رجل من السلمين انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدا كان كفارته أن الله تعالى يقول (ولا يجرمتكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أفرب للتقوى). فخرج طارق النهدي من حضرة أمير الومنين عليه السلام وهو قابل لعدره، فلقاد الاشتر النخعي فقال له، يا طارق انت القائل الأمير الومنين عليه السلام وهو أمير الومنين عليه السلام القد اوغرت صدورنا وشنت المورنا؟ قال طارق انت القائل الاشتر، والله إن

الا هل من مبلغ عني عليا عمدت لستقر الحق لا



صدورنا له لسامعه وان أمورنا له لجامعة.

فلما خرج طارق خرج معه عمرو بن مرد وعمرو بن صيفي فاخذا يلومانه على خطيته وما عرض فيها بمعاوية فقال طارق لهما،

وقله ما قمت بما سمعتماه حتى خَيْل لي أن بطن الأرض أحب إلي من طَهرها عند اطهاره ما اطهر من البغي والعيب والنقص لأصحاب محمد صلى الله عليه واله ولن هو خير فيه في العاجلة والأجلة، ولقد قلت قولا أوجب الله على فيه أن لا أقول إلا حقاً.

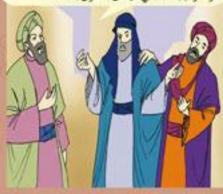

لكن طارق حملته العصبية الجاهلية فلما أمسى الساء راح إلى معاوية، فلما وصل إليه أخيره الحاجب بذلك وعند وجود اهل الشام ومنهم عمرو بن مرة الجهني وعمرو بن صيفي ، فلما دخل عليه قال معاوية، مرحيا برجل كانت منه هفوة ونبوة باتباعه صاحب الفتنة وراس الضلالة إلى آخر كلامه... فقام طارق وقال، يا معاوية إلى متكلم فلا يسخطك اول دون آخر. ثم قال وهو متكئ على سيفه ؛ إن الحمود على كل حارب رب علا فوق عباده فهم منه بمنظر وبمسمع، بعث فيهم رسولا منهم إلى آخر كلامه نم قال، اما بعد فإنا كنا بين بدي إمام تقى عادل في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله أتقياء مرشدين مازالوا منارا للهدى ومعالما للدين خلفا عن سلف أهل دين لا دنيا وأهل الأخرة كل الخير فيهم واتبعهم من الناس ملوك واقبال واهل البيوتات والشرف ليسوا بناكتين ولا قاسطين، فلم تك رغبة من رغب عنهم وعن صحبتهم إلا لمرارة الحق حيث جرعوها ولو عورته حيث سلكوها وغلبت عليهم دنيا مؤذرة وهوى متبع، وكان امر الله قدرا مقدورا، فلا تفخرنَ با معاوية أن قد شددنا إليك الرحال واوضعنا نحوك الركاب

بأشي قد أمنت فلا أخاف

فهو ليس لجأ إلى معاوية فقط وإنما كذب على نفسه وادعى

انه لحق بمستقر الحق فأين الحق ومعاوية ابن أبي سفيان.

رابت أموركم فيها اختلاف



فلما بلغ علي عليه السلام ما قاله طارق لعاوية قال: لو قتل أخو بني نهد يومنذ لقتل شهيدا.





# ज्यान्नान्त्र विद्यान्त्री क्यान्त्री

إنسانية لا يعاقب عليها، وما هذا الاختلاف في الأمر والنظرة إليه إلاّ بسبب بعض الاعراف التي ما أنزل الله بها من سلطان بعكس القوانين السماوية التي ما أمرت بشيء إلاّ وفيه منفعة للإنسان وما نهت عن شيء إلاّ وفيه الضرر والأذك له.

> كتب إلينا الصديق محمد باسل الشامي من كربلاء ـ العراق يقول:

> هنالك الكثير من القوانين التي تفرضها البيئات التي يعيش فيها الإنسان ومصدرها العرف ، فهل العرف يمكن أن يكون مصدراً للقانون؟

الجواب؛ كلا، لا يمكن أن يكون مصدراً لها ولو كان مصدراً للقوانين فسيكون الشيء الواحد أو الأمر الواحد متناقضاً تجده في بيئة مقبولاً وفي بيئة أخرى مرفوضاً خذ مثلاً بعض القبائل تحترم الإنسان الكبير كما هو الحال عند المسلمين يجب إحترامه وتوقيره لكن هناك بيئات أخرى في قبائل (السيتي) على العكس من ذلك يقولون؛ أن الإنسان إذا صار مسناً وجب قتله ؛ لأنه إذا تُرك فستفترسه الآلام والأمراض فيكون حزيناً مكروباً وعالة على غيره كما يعبر عنهم الشاعر فيقول؛

المرء يأمل أن يعيش

وطول عيش قد يضره

تفنى بشاشته ويبقى

بعد حلو العيش مرّه

وتخونه الأيام حتى لا

يرى شيئاً يسره أو خذ مثلاً آخر الانحراف الجنسي وهو اللواط هذا الفعل الشاذ الذي تحرّمه الشرائع السماوية ويأباه الذوق والعقل فهو جريمة إنسانية كبرى يعاقب عليها مقترفها بالموت والرجم ، لكنه تجده في المجتمعات الغربية مشروعاً فهذا القانون البريطاني يقرّه ويعتبره حاجة

# and the state of t

كتب إلينا الصديق محمد حسين الخفاجي من الحلة يقول: سيرة المؤمنين تدل على إيمانهم وورعهم ومراقبتهم لالله تعالى تماماً بعكس سيرة الظالمين البعيدة عن الله، المتفرعنة في الأرض، المغرورة بالدنيا وسلطانها، هكذا هي دائماً السيرتين في كل عصر وفي كل مصر، فخذ مثلاً من ذلك، إن أمير المؤمنين عليه السلام في كل حروبه سواء في البصرة أو الصفين أو مع الخوارج كان يقول لأصحابه: لا تبدأوهم بالقتال، فأنتم بحمد الله على حجة وقتالهم إياكم على حجة أخرى، وقبل أن تدق طبول الحرب كان يرسل الوفود الواحد تلو الآخر لإقامة الحجة على الطرف المقابل حتى ظن بعض جنده أنه شاك ألحجة على الطرف المقابل حتى ظن بعض جنده أنه شاك في موقفه، فلما صرحوا له برأيهم قال: إني والله لأكره سفك الدماء فلعل بعضهم يفيء إلى الحق ويرجع إلى حدة الصواب وإني لعلى يقين من ربي وبينة من نبيّي في حربهم.

فكان لا يبدأ بالحرب إطلاقاً، وكذلك أبناؤه ، فهذا الحسين سيد الشهداء عليه السلام وأصحابه تقدموا بنصائحهم لجيش ابن زياد وخطبوهم بواضح من الخطاب وفصيح من القول وساطع من الدليل والبرهان، لا خوفاً من سيوفهم ولكن إعذاراً إلى الله تعالى وإقامة





بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم... فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا وتركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لمّا يستحصف. ولكن أسرعتم إليها كطيرة الذل، وتهافتُم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها، فسحقاً لكم يا عبيد الدنيا وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحر في الكلم ونفثة الشيطان وعصبة الآثام... ويلكم أهؤلاء تنصرون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجي للناظر وأكلة للغاضب ألا لعنة الله على الناكثين. ألا وإن الدعى بن الدعى قد ركز بين الاثنين بين السُّلة والذَّلة وهيهات منًا الذلةَ يأبي الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطمرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر ثم انشأ يقول:

فإن نهزم فهزامون قدمأ

وإن نُهزَم فغير مهزمينا

وما أن طبنا جبينٌ ولكن

منايانا ودولة أخرينا



بذلوا كل جهدهم في نصيحة هؤلاء الغاوين دعاهم الحسين عليه السلام فقال لزهير بن القين: (أقبل فلعمري لثن كان مؤمن آل فرعون نصح قومہ وأبلغ في الداء فلقد نصحت لهؤلاء ما بلغت لو نفع النصح والإبلاغ)". أما الطرف المقابل تحت لواء الظالمين فلو كان لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها لمالوا إلى الحق، ولكنهم ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ، فأصبحت قلوب عمياء فمَنْ منَ الناس يوازي ويساوي بين الحسين ابن بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة وخامس أصحاب أهل الكساء وأحد المطهرين من السماء بابن مرجانة الدعى بن الدعى ولكنها لعنة الله على الظالمين الذين اختاروا هذه اللعنة بما قدَّمت أيديهم فلهم اللعنة وسوء الدار. لقد خاطبهم الإمام ورفع كل لبس يمكن أن يحتج به أحد منهم ولنا أن نتأمل مشهده فيهم أخذ مصحفاً ونشره على رأسه وكان يعتم بعمامة جده رسول الله صلَّى الله عليه وآله ويحمل سيفه ودرعه وقد أعلمهم بذلك أنها عمامة جدة رسول الله وسيفه ودرعه وهم مسلمون يعتقدون أن محمداً رسول الله صلَّى الله عليه وآله وذكر لهم أحاديث جده صلَّى الله عليه وآله في حقه وحق أخيه أنهما سيد شباب أهل الجنة وقال لهم "

سلوا جابر بن عبدالله الأنصاري وسهل بن ساعد الساعدي إن لم تصدقوني فوالله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت الكاذب، فماذا كان يمكن أن يكون رد الجواب على تلك الهيأة والمحاورة والبينات التي قدمها وإذا بالجواب يأتي من قبلهم؛ ما ندري ما تقول وهم صادقون في قولهم لأن الدراية هداية لكن القلوب التي أعماها الحرام لا تدري ما يقول، لهذا خاطبهم عليه السلام بقوله؛ تبأ لكم أيتها الجماعة وشرحا، أحين استصر ختمونا والهين فأصر خناكم موجفين، سللتم علينا سيفاً لنا في إيمانكم، وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم

لئن حارب الظالمون المتوالون على كراسي السلطة من أمويين وعباسيين ووهابيين ومعاصرين ثورة الحسين صلوات اللَّه وسلامه عليه ومنعوا الناس من زيارته وذكره ووضعوا العقبات والعوائق أمام قلوب العاشقين الوالهين الموالين له وفرضوا الضرائب والأتاوات على زيارته وحرثوا قبره وقطعوا كل ما يمكن أن يكون مقرأ وظلاً لزائريه والوافدين عليه وحاربوا تلك النهضة الإلهية المقدسة بألوان الحرب من تزييف أو تحريف أو قتل أو ملاحقة أو طرد أو سجن أو قطع للأيدى والأرجل أو تفجير أو قتل على الهوية كما هو معروف في هذه الأيام. فكل ذلك الظلم سحقه التأريخ بأقدامه وصبّه لعنة على فاعليه وبقى الحسين صلواتِ اللَّه ِوسلامه عليه بأبي هو وأمَّي نبراساً شامخاً، علماً للهدى وسفينة للنجاة يهتدي به المؤمنون وتزحف إليه قلوب العاشقين، فلم يعرف التأريخ منذ أن وطئت أقدام آدم عليه السلام هذا الكوكب وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة قضية حيّة فى قلوب ومشاعر الناس تهز العالم هزأ كقضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما فيها من حق ودين وهدى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ووقوف بصلابة وعزم أمام ظلم الظالمين وتجبر المتجبرين الذين تربعوا على منبر رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وعبثوا برسالته وحرفوا دينه وظلموا عترته وغصبوا

يقول الكاتب المصري المعاصر ابراهيم المازني: لا يزال مصرع الحسين عليه السلام بعد أربعة عشر قرناً يهز العالم الإسلامي هزاً عنيفاً، ولست أعرف في تأريخ الأمم قاطبة حادثة مفردة كان لها هذا الأثر العميق على ذاكرة الزمن ومصائر الدول والشعوب. ونظرة بسيطة إلى حشود الزائرين من أصقاع الأرض في أيام ذكراه تدلك على أن الحق يعلو ولا يعلى عليه وانَّ كلمة اللَّه هي العليا وإن أولياء اللَّه تعالى هم الخالدون وان من والاهم وتمسك بهم

وعرف حقهم هم الفائزون مهما طبّل الحاقدون وضلّل الضالون وزيّف المنحرفون الذين لا يتمكنوا أن يسمعوا ذكره لما انطوت عليه قلوبهم من الحقد الدفين فهذا شاعرهم يعبّر عنهم بشعره الكاشف عن أحقاده حيث يقول:

لا عذب اللَّه يزيد ولا

مُدُّت يد السوء إلى رحله

لأنه قد كان ذا قدرة

على اجتثاث الفرع من أصله

لكنه أبقى لنا مثلكم

عمداً لكي يُعذَّرُ في فعله فهذا الشاعر الملعون يدعي الإسلام وقد فرض اللَّه موذة أهل البيت عليهم السلام والحسين واحذ منهم على جميع المسلمين فهل هو من المسلمين وهذا حقده وعداوته، بينما تعال إلى الشاعر المسيحي بولس سلامة حيث يقول: أنزلوه بكربلاء وشادوا

حوله من رماحهم أسوارا لا دفاعاً عن الحسين ولكن ل بيت النبي صاروا أساري قال ما هذه البقاع فقالوا كربلاء فقال ويحك دارا

ها هنا يشرب الثرى من دمانا وتتبر الأحداث دمع العذارى





### حروج الوق

الشعائر الحسينية وفقه أهل البيت عليمم السلام

الشعائر الحسينية هي إحدى الخطوط الهامة التي اعتمدها أئمة أهل البيت عليهم السلام في إرشاد الناس إلى طريق الهدى وهي إحدى القواعد العامة التي ارتكز عليها تحركهم في أوساط الأمة، ولاشك أن نهضة كنهضة الإمام الحسين عليه السلام ذات الأبعاد الإلهية لم تكن لتمر مر الكرام على التأريخ وعلى الأجيال دون أن تعطي على الدوام الثمار المرادة منها، ومن هنا تأتي الحكمة الإلهية العظيمة في حركة سيد الشهداء من بدايتها إلى نهايتها، فقد حفظت هذه النهضة المباركة دين الإسلام وجعلته حياً في قلوب الناس من خلال المنبر الحسيني المبارك ولذا علينا أن نعي معنى القول المأثور أن الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء.

ومما قرّره الأئمة عليهم السلام في هذه الشعائر مسألة البكاء على الحسين والتباكيي ورصدوا له الأجر العظيم من الله تعالى، فالبكاء أمر قلبي لا يمكن للإنسان أن يبكي على قضية لا يؤمن بها وهو من أساليب الحكمة التي دعا إليها الله عزوجل حينما قال: (ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة) وحينما أبكي على ما أصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه لا يسبب هذا العمل أذى للآخرين ولا اعتداء عليهم ولا غير ذلك وله دوره في المجتمع كقضية أساسية ، ألا ترى كيف قال غاندي: (لقد علمني الحسين كيف أكون مظلوماً فانتصر).

ومن خلال سيرة أئمتنا عليهم السلام نرى أن قضية الحسين عليه السلام كانت تأخذ منهم كل مأخذ ومعروف في هذا المجال دور الإمام زين العابدين عليه السلام الذي طال بكاءه مدة عشرين سنة وقيل أربعين حيث يقول: (إني لم أذكر مصرع بنى فاطمة إلاً خنقتنى العبرة لذلك).

وقول الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه الفضيل: (تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحبوا أمرنا يا فضيل فرحم الله من أحيا أمرنا، من ذكرنا أو ذُكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذبابة غفر الله ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر). ومن الشعائر الحسينية الأخرى: (الزيارة) والزيارة

بحد ذاتها تجديد العهد للإنسان مع أئمته ومع دينه واستجلاء سيرة الإمام الحسين وجعلها رمزاً عالياً لسيرة أي إنسان وفي ذلك تثبيت من الله تعالى للإنسان على خط الإسلام الرسالي والكون \*\*\* مع أولياء الله تعالى والبراءة من أعداء الله ولذلك أمر الأئمة عليهم السلام بذلك. قال إمامنا الباقر عليه السلام: (مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق واكل السبع وهي مفترضة على من أقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله، وقال إمامنا الصادق عليه السلام : (لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين عليه السلام لكان تاركاً حقاً من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله لأن حق الحسين عليه السلام عليه واله لأن





# سيناريو الصفحة الأكيرة

ذكر التأريخ: أن عقائل النبوة ومخدرات الرسالة حينها أدخلوا على الطاغية ابن زياد في الكوفة فإنه وجد مع النساء رجلاً واحدا، فاستنب بالكريات المنقلال المناد المناد والمدا، فاستغرب ذلك، والتقت اليه فقال له: من أنت؟ فقال: أنا على بن الحسين. فقال الطاغية: اليس قد قتل الله علي بن الحسين.

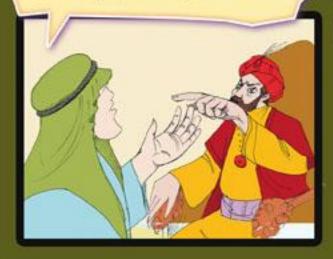

فقال الإمام عليه السلام: قد كان لي أخ يسمى

فقال الطاغية: بل الله قتله. فقال الإمام

السجاد: الله يتوفى الأنفس حين موتها.

علياً قتله الناس.

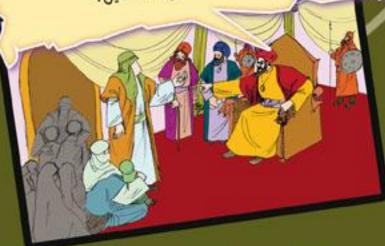

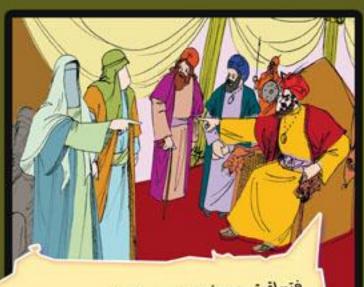

فتعلقت به عبّته زينب عليها السِلام وقالت: يابن زياد حسبك من دمائنا ما سفكت، واعتنقته وقالت: والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه. فُنظر ابن زياد إليها واليه ثم قال اللعين: عجبا للرحم إني لأظنها ودت إني فتلتها معه، دعوه.



فغضب ابن زياد وقال: وبك جرأة لجوابي وبقية للرد عليّ. اذهبوا به فاضربوا عنقه [ [ ]